ARABCOMICS.NET سلسلة المغامرات المحبوبة مُغَامَراتُالصِّبغ

مكتبة لبنات



## سلسلة المغامرات المحبوبة



## مُغَامَراتُالصَّغِيرِالضَّالِع

اعداد: مشادیا دیکات رُسُوم: جیمش هُودْجسُن

مكتبكة لبثنات

يَحْكي هَٰذَا الكِتَابُ الجَذَّابُ ، في جَوِّ مِنَ الإِثَارَةِ والبَرَاءَةِ والمَرَحِ ، في جَوِّ مِنَ الإِثَارَةِ والبَرَاءَةِ والمَرَحِ ، قِهْ المُغامَراتِ المُثيرَةِ الَّتِي قَامَ بِهَا زَرَّاف ، وَهُوَ صَغيرٌ مِنْ صِغارِ النَّرَافاتِ ، وكَيْف استطاع أَنْ يُحَوِّلُ مُشْكِلَة طولِهِ المُفْرِطِ إلى ميزَةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ مُساعَدةِ المَفْرِط إلى ميزَةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ مُساعَدةِ الآخرين .

ورُسومُ الكِتابِ رائِعَةً ذاتُ أَلُوانِ ساحِرَةٍ ، تَشُدُّ الطَّفْلَ إليْها بِما فيها مِنْ بَهاءِ ، وبِما تُوْحي بِهِ مِنْ خَيالٍ مُتَمَّم لِغُنْصُرِ الحِكايَةِ.

وتَجْدُرُ الإشارَةُ إلى أَنَّ وَراءَ هَذِهِ الحِكايَةِ الطَّرِيفَةِ المُسَلِّيةِ غايَةً تَرْبَوِيَّةً ؛ ففيها تَوْجِيهٌ غَيْرُ مُباشِرٍ لِلأَطْفالِ يُساعِدُهُمْ عَلى بِناءِ النَّقَةِ بِالنَّفْسِ ، ويُبَيِّنُ لَهُمْ عاقِبَةَ السَّرِّ والأَشْرارِ ، دونَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَثَرٌ لِلتَّخُويِفِ الَّذِي يَنْعَكِسُ سَلْبًا على نَفوسِهِمِ الطَّرِيَّةِ البَريئَةِ .

إِنَّ الشَّخْصِيَّاتِ ، الَّتِي نُقابِلُها فِي هُذِهِ الحِكايَةِ ، وفي سائِرِ حِكاياتِ هُذِهِ السَّلْسِلَةِ ، شَخْصِيَّاتٌ بَشَرِيَّةٌ أُلْبِسَتْ هَيْئَةَ الحَيَواناتِ ، لِتَكُونَ أَقْرَبَ الله قُلُوبِ الأَطْفالِ الَّذِينَ يُحِبُونَ الحَيَواناتِ ويأْنَسونَ بِها ، ورَغْبةً في الاسْتِفادَةِ مِنْ هُذِهِ الغَايَةِ النَّرْ بَوِيَّةٍ وَمِنْ شُعورِ الطَّفْلِ بِأَنَّهُ جُزَّةٌ مِنْ هُذَا الجَوِّ المُحيطِ بِهِ ، فَقَدْ أُوثِرَ أَنْ تُخاطَبَ الشَّخْصِيَّاتُ ، عَلَى مَدارِ الحِكايَةِ ، مُخاطَبَةَ العَاقِلِ .





فَتَشَ ذَٰلِكَ الحَيَوانُ الصَّغيرُ ، واسْمُهُ زَرّاف ، عَنْ أُمِّهِ وأَبيهِ فلَمْ يَجِدْهُما. وأَحَسَّ بخَوْفٍ شَديدٍ وحُزْنٍ أَكيدٍ.



مِسْكِينٌ زَرَّاف! أَخَذَ الظَّلامُ يَهْبِطُ ، فَجَلَسَ يَبْكِي وَحِيدًا. ثُمَّ سَمِعَ صَوْتَ شَاحِنَةٍ فَجَلَسَ يَبْكِي وَحِيدًا. ثُمَّ سَمِعَ صَوْتَ شَاحِنَةٍ آتِيَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ حَديقةِ الحَيَواناتِ الضَّائِعَةِ.



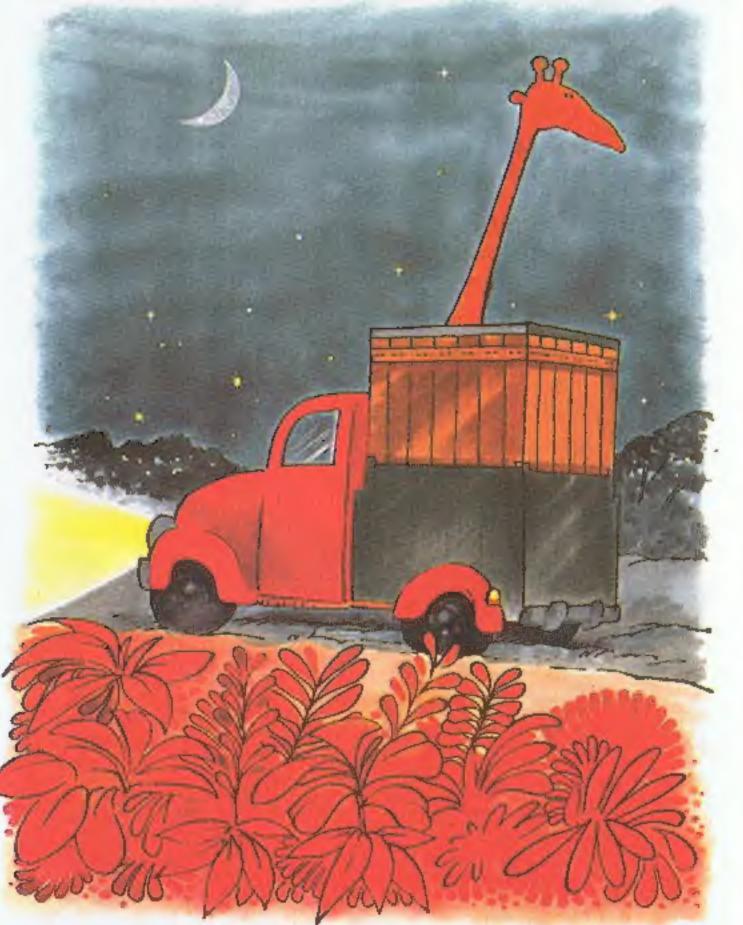

رَكِبَ زَرَّافِ الشَّاحِنَةَ ، فَارْتَفَعَ رَأْسُهُ عَالِيًا فَوْقَهَا. وسَمِعَ صَوْتَ السَّائِقِ يَقُولُ: «في الحَديقَةِ طَعامٌ كَثيرٌ وشَرابٌ كَثيرٌ، فلَنْ تَحْتاجَ إلى التَّنَقُّلِ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ ...



قَفَزَ مِنَ الشَّاحِنَةِ رَجُلِّ مَرِحٌ ضَخْمٌ ، وقالَ لَزَرَّاف : «أَنْتَ ضَائِعٌ . الأَمْرُ واضِحٌ ! تَعالَ مَعي فَآخُذُكَ إِلَى مَكانٍ تَعيشُ فيهِ أَحْسَنَ مَعي فَآخُذُكَ إِلَى مَكانٍ تَعيشُ فيهِ أَحْسَنَ عَيْشَةٍ . أَنَا نَاظِرُ حَديقَةِ الحَيَوانَاتِ الضَّائِعَةِ . »



خَرَجَ ابْنُ نَاظِرِ الحَديقَةِ فِي اليَوْمِ التَّالِي لِيَلْعَبَ
مَعَ أَصْحَابِهِ الحَيَواناتِ الصَّغيرَةِ. كَانَ يُحِبُّ
كَثيرًا الأَشْبَالَ وصِغارَ الفِيلَةِ والقُرودِ.

أَخَذَ الوَلَدُ يَرُشُ الفيلَ الصَّغيرَ بِالْهَاءِ ، ويَشُدُّ الْخَذَ الوَلَدُ يَرُشُ الفيلَ الصَّغيرَةِ . وأرادَ أَنْ يَرْكَبَ ذَيْلَ أَحَدِ القُرودِ الصَّغيرَةِ . وأرادَ أَنْ يَرْكَبَ ظَهْرَ زَرّاف ، لٰكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِع .

قالَ الوَلدُ: «لا أَسْتَطيعُ أَنْ أَصِلَ إلَيْكَ. أَنَا لَسْتُ قَصِيرًا ، ولكِنْ أَنْتَ طَويلٌ جِدًّا!»





حاول زَرّاف المِسْكِينُ كَثيرًا أَنْ يُشارِكَ أَصْحَابَهُ فِي اللَّعِبِ والمَرَحِ. لَكِنَّ أَعْمَالَهُ كَانْتَ دائمًا تُسبِّ المَتاعِبَ.

> ذات مَرَّةٍ ، أَرادَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةٍ لَذيذَةٍ ، فصدَم عُشًّا لِلدَّبابير. أَجْفَلَتِ الدَّبابيرُ وطارَت !





أَخَذَتِ الدَّبابيرُ تُطارِدُ الحَيواناتِ وعُمّالُ الحَديقَةِ . الحَيواناتُ تَرْكُضُ ، والعُمّالُ الحَديقَةِ . الحَيواناتُ تَرْكُضُ ، والعُمّالُ يَرْكُضُ ، والعُمّالُ يَرْكُضونَ ، والدَّبابيرُ تَدورُ وتَطِنُ وتَلْسَعُ !

لَمْ يُلاحِظْ زَرَّاف الصَّغيرُ، أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَثَارَ الدَّبابيرَ وجَعَلَها تَطيرُ. مَشى ناحِيةَ مَكْتَبِ النَّاظِرِ، فأَحَسَّ بأَسْلاكِ تَلْتَفُّ حَوْلَ عُنْقِهِ



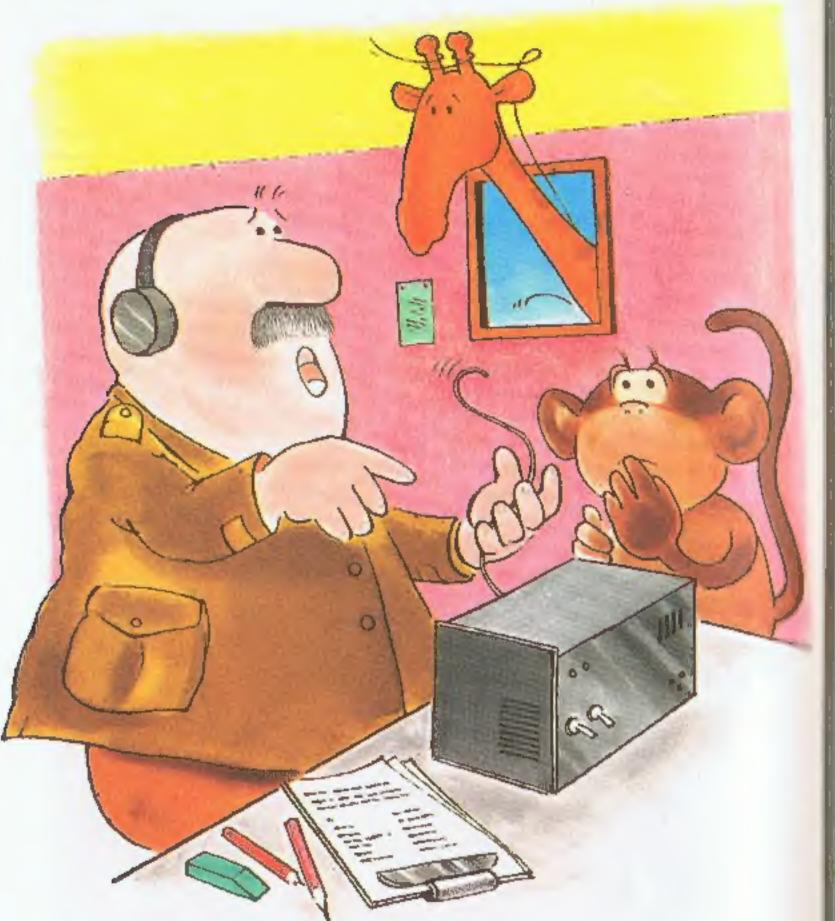

غَضِبَ النَّاظِرُ غَضَبًا شَديدًا ، وصاح : «كَيْفَ أَتَّصِلُ بِالنَّاسِ الآنَ؟ لَقَدُ تَعَطَّلَ الرَّاديو لِأَنَّكَ طَويلُ بِالنَّاسِ الآنَ؟ لَقَدُ تَعَطَّلَ الرَّاديو لِأَنَّكَ طَويلُ جِدًّا؟»

لَقَدِ اصْطَدَمَ عُنْقُ الزّرافَةِ الطّويلُ العالي بأَسْلاكِ الرّاديو (جِهازِ اللّاسِلْكِيِّ) الَّذي يَسْتَعْمِلُهُ النّاظِرُ في اتّصالاتِهِ. فتَقَطَّعَتِ الأَسْلاكُ وتَعَطَّلَ الرّاديو.



أَرَادَ زَرَّافَ مَرَّةً أَنْ يَتَنَاوَلَ الطَّعَامَ في بَيْتِ النَّاظِرِ. لَكِنَّهُ أَصَابَ أَمَامَ البَيْتِ حَبْلَ غَسيلٍ ، النَّاظِرِ. لَكِنَّهُ أَصَابَ أَمَامَ البَيْتِ حَبْلَ غَسيلٍ ، فَوَقَعَ الحَبْلُ والغَسيلُ كُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ وكَانَ مَنْظَرًا مُضْحِكًا!

أَدْخُلَ زَرَّافُ رَأْسَهُ فِي شَبَّاكِ بَيْتِ النَّاظِرِ، معلِقَتِ السِّتَارَةُ فِي قَرْنَيْهِ الصَّغيرَيْنِ وانْخُلَعَتْ. وحَرَّكَ رَأْسَهُ داخلَ الغُرْفَةِ مُسْتَكُشْفًا، فكَسَّرَ أوانِي وزُجاجاتٍ وقلب كراسِي وطاولاتٍ.







حاوَلَ زَرَّافَ كَثيرًا حَشْرَ نَفْسِهِ فِي الشَّبَاكِ لِلهُ حَوْلَ الشَّبَاكِ لِلهُ حَوْلِ الغُرْفَةِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِع . فأَخْرَجَ رَأْسَهُ لِلهُ حَوْلِ الغُرْفَةِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِع . فأَخْرَجَ رَأْسَهُ وَمَدَّهُ إِلَى السَّقْفِ وأَخَذَ يَأْكُلُ حَشيشَهُ .

صاح النّاظِرُ: «إِنَّ هَذَا الحَيَوانَ طُويلٌ جِدًّا. عَلَيْنَا تَرْحيلُهُ! لَقَدْ خَرَّبَ البَيْتَ والحَديقَة ، وأكلَ نِصْفَ السَّقْفِ!»



مَشَى زَرَّافَ حَزِينًا مَهُمُومًا ، وَهُوَ يَقُولُ فِي فَضَى زَرَّافَ حَزِينًا مَهُمُومًا ، وَهُوَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ : «لا يُحِبُّنِي أَحَدُ فِي هذِهِ الحَديقَةِ! ما ذَنْبِي إذا كُنْتُ طَويلًا؟»

أَمَّا النَّاظِرُ فَقَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ وراحَ يُرَدِّدُ : «إِنَّهُ طَويلٌ جِدًّا !» فَلَمْ يُرَدِّدُ : «إِنَّهُ طَويلٌ جِدًّا ، طَويلٌ جِدًّا !» فَلَمْ يَنْتَبِهُ لِابْنِهِ يَخْرُجُ مِنَ البَيْتِ .



خَرَجَ ابْنُ النّاظِرِ مِنَ البَيْتِ راكِضًا ، ورَكَضَ مَعَهُ قِرْدٌ صَغيرٌ . وظلَّ الوَلَدُ والقِرْدُ يَرْكُضانِ ويقفِزانِ حَتّى عَبَرا سورَ الحَديقةِ ، ودَخلا الأَدْغالَ والبَرارِيَ المُحَرَّمَةَ على الصِّغارِ . الخَذيالُ والبَرارِيَ المُحَرَّمَةَ على الصِّغارِ . يَشْتَعِدُ لِلرَّحيلِ ، يَشْتَعِدُ لِلرَّحيلِ ، النَّاظِرَ يَصيحُ بِخُوفٍ : «إَبْني ضائِع !





خَرَجَ الجَميعُ إلى البَرِّيَّةِ يُفَتَّشُونَ. كانوا خائِفينَ على الصَّبِيِّ والقِرْدِ الصَّغيرِ مِنَ البَرِّيَّةِ الواسِعَةِ المُخيفةِ والأَدْغالِ الكَثيفةِ.



أَخَذَ النَّاظِرُ ورِجالُهُ يَبْحَثُونَ فِي البَراري الواسِعَةِ والغاباتِ ، يُساعِدُهُمْ أَصْدِقاءُ الصَّبِيِّ مِنَ والغاباتِ ، يُساعِدُهُمْ أَصْدِقاءُ الصَّبِيِّ مِنَ الحَيَواناتِ .

حاولوا كَثيرًا أَنْ يَجِدوا الصَّبِيِّ. فَتَشُوا حَوْلَ الأَّشُوا حَوْلَ الأَّشُجارِ وخَلْفَ الصَّخورِ وبَيْنَ الأَّعْشابِ.

لَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَعِيدًا. لَكِنَّ العُشْبَ العالي أَخْفاهُ عَنْ عُيونِ الرِّجالِ. أَمَّا زَرَّاف فكانَ طَويلًا عَالِيًا يَرى ما حَوْلَهُ وما تَحْتَهُ بِسُهولَةٍ.

فَجْأَةً رَأَى زَرَّافِ الفَتى الضَّائِعَ وقِرْدَهُ الضَّغِيرَ، فصاحَ يُنادي النَّاظِرَ ورِجالَهُ. وأَسْرَعَ النَّاظِرُ إلى ابْنِهِ يَضُمُّهُ إلى صَدْرِهِ.





عادوا جَميعًا إلى البَيْتِ فَرِحينَ. ومَشى زَرّاف مَرْفوعَ الرَّأْسِ، والجَميعُ مِنْ حَوْلِهِ يَقولونَ: «طولُك جَميلٌ، وأنْتَ صَديقٌ نَبيلٌ!»



قَالَ قِرْدُ صَغِيرٌ: «لَيْسَ لَنَا مَا نَفْعَلُهُ هُنَا الْيَوْمَ. تَعَالُوْا نَذْهَبُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ وَنَلْعَبْ.»

ذات يَوْم ، كانَ الضّيقُ ظاهِرًا عَلَى وُجوهِ الحَيواناتِ. فَقَدْ كانَ المَكانُ حَوْلَها مَليئًا الحَيواناتِ. فَقَدْ كانَ المَكانُ حَوْلَها مَليئًا بالفُرَشِ والمُنظَفاتِ والدِّهانِ.

لَقَد حَلَّ فَصْلُ الرَّبيعِ . وفي هذا الفَصْلِ يُخَصِّصُ ناظِرُ حَديقَةِ الحَيوانات الضَّائِعَةِ يَوْمًا لِتَجْديدِ الحَديقةِ . فيُصْلِحُ العُمّالُ ما يَحْتاجُ إلى إصلاح، ويَدْهَنُونَ ويُنَظِّفُونَ ويُرَبِّبُونَ إِي

مَشَتِ الحَيُواناتُ كُلُّها عَلَى رُؤُوسِ أَصابِعِها ، دونَ إحْداثِ ضَجَّةٍ . وكانَ النّاظِرُ مَشْغُولًا فَلَمْ يَنْتَبِهُ لَها .

وَصَلَتِ الحَيُوانَاتُ إِلَى الأَدْغَالِ والبراري المُحَرَّمَةِ على الصِّغارِ ، وأَخذَت تَتَقَلَّبُ عَلى المُحرَّمَةِ على الصِّغارِ ، وأَخذَت تَتَقَلَّبُ عَلى العُشبِ وتَلْهو. وَوَصَلَت إلى بِرْكَةِ ماءٍ فغَطَسَت فيها وشَربَت مِنْها ولَعِبَت .









كانَ بَعْضُ الأَشْرارِ قَدْ نَصَبوا في الغابَةِ فِ خَاخًا. فَوقَعَتِ القُرودُ في شِباكٍ مُعَلَّقَةٍ فِخَاخًا. فَوقَعَتِ القُرودُ في شِباكٍ مُعَلَّقَةٍ بِالأَشْجارِ.



ووَقَعَتِ الأَشْبَالُ فِي حُفَرٍ عَميقَةٍ. تَأَلَّمَت مِنَ الوَقْعَةِ وعَرَفَت أَنَّها لَنْ تَسْتَطيع الخَلاص إلا الوَقْعَةِ وعَرَفَت أَنَّها لَنْ تَسْتَطيع الخَلاص إلا إذا ساعَدَها أَحَد .









كَانَ زَرَّافَ حَزِينًا جِدًّا ، فَلَمْ يَنْتَبِهُ لِلدِّهانِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى كَتِفَيْهِ ولا لِلْوَجْهِ المُسْتَعارِ الَّذِي النَّه عَلَى كَتِفَيْهِ ولا لِلْوَجْهِ المُسْتَعارِ الَّذِي عَلَى ع

كَانَ زِرَاف خَائِفًا جِدًّا. فإنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحِبُّ الغَابَةَ ، ولا كَانَ يُحِبُّ الظَّلامَ.



لكِن لَصوص الغابة كانوا يُحِبّون الظّلام. فالظّلامُ يُخفيهم عَنِ الغُيونِ. لِذا عادوا لَيْلاً فالظّلامُ يُخفيهم عَنِ الغُيونِ. لِذا عادوا لَيْلاً ومَعَهُم أُسْلِحَة وشاحِنَة يَحْمِلُون فيها الحَيَواناتِ.

أَخَذُوا القُرودَ مِنَ الشّباكِ ورَبطوها. ورَفَعوا الأَشْبالَ مِنَ الحُفَرِ وحَبسوها. وقَدْ حاولَتِ الحَفَرِ الحَفَرِ وحَبسوها. وقَدْ حاولَتِ الحَيواناتُ المِسْكينَةُ أَنْ تَخْدِشَ وتَضْرِبَ الحَيواناتُ المِسْكينَةُ أَنْ تَخْدِشَ وتَضْرِبَ وتَعَضَ ، لُكِنّها كانت صَغيرَةً!







جَرَّ اللَّصوصُ أَفْراسَ النَّهْرِ ، وهُمْ يَصيحونَ فَريبًا فَرِحينَ بانْتِصارِهِمْ . لَكِنْ ، كانَ زَرّاف قريبًا مِنْهُمْ وَراءَ شَجَرَةٍ . وكانَ الوَجْهُ المُسْتَعارُ لا يَزالُ عالِقًا في قَرْنِهِ .

ثُمَّ ظَهَرَ القَمَرُ فأضاءَ الوَجْهَ المُسْتَعارَ. وكادَ النُّمُ ظَهَرَ القَمرُ فأضاءَ الوَجْه المُسْتَعارَ. وكادَ النُّصوصُ يَموتونَ خَوْفًا ، فرَكَضوا هارِبينَ.



كَانَ لُصوصُ الغابَةِ يَرْكُضُونَ مَذْعُورِينَ. فَوَقَعَ الثّانِي فِي قَفَصِ أَحَدُهُمْ فِي شَبَكَةِ القُرودِ، ووَقَعَ الثّانِي فِي قَفَصِ أَخْراسِ النَّهْرِ. أَمَّا الثّالِثُ فَقَدْ وَقَعَ فِي حُفْرَةِ الأَشْبالِ، وأَثْناءَ سُقوطِهِ انْطَلَقَتْ رَصاصَةً مِن البُنْدُقِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُها.

سَمِعَ النَّاظِرُ صَوْتَ الرَّصاصَةِ ، فأَسْرَعَ هُوَ ورجالُهُ إلى الغابَةِ ، وأَمْسَكُوا اللَّصوصَ.







- مِشْمِش وفِلْفِلَة ٢ - في مدينة المالاهي ٣ - الشَّمْسِيَّةُ الطَّائِرَة صغيرة ١٢ - أُوَّلُ أَيَّامِ العُطْلَة ٤ – أَرْنُوبِ وَأَرْنَبَاد ٥ - رَحيلُ الأَرانِب ١٣ - يَوْمُ السَّيرُك ٦ - التُّنينُ الشَّاطِر ١٤ - سيمسيم وسياسيم ١٥ - مُغامَراتُ الصَّغيرِ ٧ – فَرُفور المُغامِر الضّائع ٨ - رحْلَةُ عَنْبَر ١٦ – تَنُور وتَنارا ٩ – بَطُوط وفُرْفُر

سِلْسِلَةُ « المُغامَرات المَحْبوبَة »



Series 401 Arabic

في سلسلة كتب المطالعة الآن أكثر من ٣٥٠ كتابًا تَتناوَل ألوانًا مِن المُوضوعَات تناسِب مختلف الأعمّار ، اطلب البيّان الخاص بهامِن . مكتبة لمثنان - ساحة ريّاض الصلح - بيروت